ر ۱۸٦) وقد رُوينا عن عَبْانَ أَنَّه مرَّ بسَبْخَة اشتراها عبدُ الله بن جعفر بستين أَلفًا ، فقال : ما يسرُّنى أَنَّها لى بنعلى هذه ، ثم لَقِيَ عليًا (ع) فقال : ألا تأخذ عَلَى يَدِ أَبْن أَخيك وتحجُر عليه اشترى سبْخَة بستين أَلفًا ما يسرنى أنها لى بنعلى هذه . وهو ههنا يأمره (١) بالحجر (٢) عليه ، وَٱلأَخْذِ عَلَى يديه ، وعندما أتاه به (٣) الوصى (ص) يأمره بالحجر عليه راعتَلَّ فى ترك ذلك ، بأنَّ الزبير شريكه ، وليس فى شركةِ الزبيرِ إيّاه ما يُسقِط. الواجب عنه ، وهذا بيِّنٌ لمن تدبّره .

(١٨٧) وعن على (ص) أنَّه قال : إذا أَفلَس الرجلُ وعنده متاعُ رجل بعينِه فهو أَحقُّ به .

(١٨٨) وعن جعفر بن محمد (ص) أنّه سُئل عن القوم يكونُ لهم على الرجل دَينٌ ، فأدرك رجلٌ (ف) منهم بعضَ سلعتِهِ في يديه ، ما حالُه ،

<sup>=</sup> وهو يجد أن ينفق عليه من ماله بالممروف ، ولا يخل بينه وبين إهلاك نفسه وعياله ، ويقتصد بمن بذر ، ويؤخذ ماله من يديه ويصير من بذر أو قتر في محل من يولى عليه ولا يلي على نفسه ، ولا على غيره ، من كتاب التمقب والانتقاد ، حاشية .

<sup>(</sup>١) نسخة في س - يأمرنا.

 <sup>(</sup>٢) حش ى -- إذا فك عن المحجور عليه الحجر ثم تبين أنه غير رشيد رد في الحجر ، ثم
فظر ما فعل ، فا جرى على الصلاح كان ماضياً ، وما جرى مخلاف ذلك كان مردوداً ، أو كلما صاو
سفيها حجر عليه .

و إذا أحتق البالغ المحجور عليه جاز عتقه ، وسعى العبد في قيمته و إن دبر عبد خدمة سي يموت ، فإن مات ولم يؤنس رشده سعى العبد في قيمته ، وما أوسى عند موته من الأجور المستحسنة بغير سرف ولا سفه وفي وجوه البر جاز و إذا تزوج الرجل البالغ المفسد لماله جاز نكاحه و بطل الفضل عن مهر المثل السرأة ما سمى ، فإن طلقها قبل الدخول وجب لها نصف المهر في ماله ، وإذا أقر المحجور عليه يقتل عمد قتل أو بسرقة قطع أو بقذف حد ، وإذا بلغ الفلام مفسداً فلم يرفع أمره إلى القاضى البيع ولم حتى يلغ ، ووهب وتصدق ثم رفع أمره بطل جميع ذاك ، وإن استبلك المثن نقض القاضى البيع ولم يلزم المحجور عليه من المثن الذي تناوله شيئاً ، من مختصر المسنف .

<sup>(</sup> ٣ ) ً ه – أتاه الوصى .

<sup>(؛)</sup> هند، الرجل.